صَارَدِها دُهُ فِي وَرِيم والعَرْصَ مُلَهُمُ صَادُوْما دُهُ وعنا أنستاطهم والشدائم عل فدرطافهم والش مر دلك شألونا مِرْ عَلْهَا وِنَفُوسِهُم بطلبة كَيْرُهِ الْبِيْرُونَا وحدمه القديشين وليتركا كانظن بم ولين المانوسهم للرتب ولنا ايضًا مستنه الله الطائب الطيطوش الخنم بكم صده النعة ايشاكما حِهَا وَلَوْ كَانِمُنَا مَلَمُ فَي حِيم الأشَّاء بالإياب سطِق والعِلم وفي الجنها إد وفيا عند كرين تِ لنا مكدًا مَا مُضَاواً ابضًا في فيه النعد واست كرولكر باجتهادا سجابك فدحرتب سدوفة كم ويد تعرفون بنعة دتباليتوع الميشيع انه مل خلكم مسكن وموالعَنِيُ السَّنعَنوُ المُمَّمِستِكَيُّنو واغما البيرعليكم مشرورة بمداالذي يععكم لانكه فداسوا مُدْعَامِ اول وليسَ بالنطر والنيم معظ بل العل اصا و فايموا الازمالغلي يتنكم الدي كاكان كم النوف عال

الى للجَبُواةِ والمِنُن الذِي يَكُون للدُنيا يُكيت للون فَقَدَ الْجُرُنِ الْدَيْ يَرِيمُونَ فَلَهِ قَدَ الْجِدُثُ لَكُمُ اجْهَادُا واعتد إرًا وجُرِقة ورهُبَه ومودّة وغيرة واستامًا حِتَى الْمُهَرَمُ مِنْ الْفُسِيكُمُ الْكُمُ الدِّيا فَيُحَلِّينَ الْمُ فَلِيكُ مَداالذي كبت بواليكم عندكة ليتن الوالحم ولا مزاج م اليه والرابع من الله استهاد في في سبنا ولذلك تعينيا واستند معما يناسروا بفوح طيطش الاسكنت نفسته ال تبعكذ ولااحرب مِنْهُ فِمَا اِنْعَنَ نُت بِوعِنْدُهُ مِنْ السَّوْكِرُ وَلَكُمْ كَاللَّهُ الْحَرْ الجق فطحن الدكاد عزما بكم عندطيطس الجن حتى الرحمته كرَّتُ لكم حِدًّا الدَّيد وطاعكم جبعًا، فانكم قبِلتُوه بِغُونِ ووَحل والي لمت دورتنسي بَمِ فِحُلِ شِيْ الْنَصِيلُ الْمُتَادِينُ مُ اللَّهُ اللَّهِ الْحُومَ الْحُومَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُوالِقِ الْحُامِينَ الْحُجَاعَا امل ما قد ويد الحنوه ما المتحنوا بومن فدايدهم